اللك

ولله الأسماء الحسني فادعوه بها

نصيحة كبير الحكماء

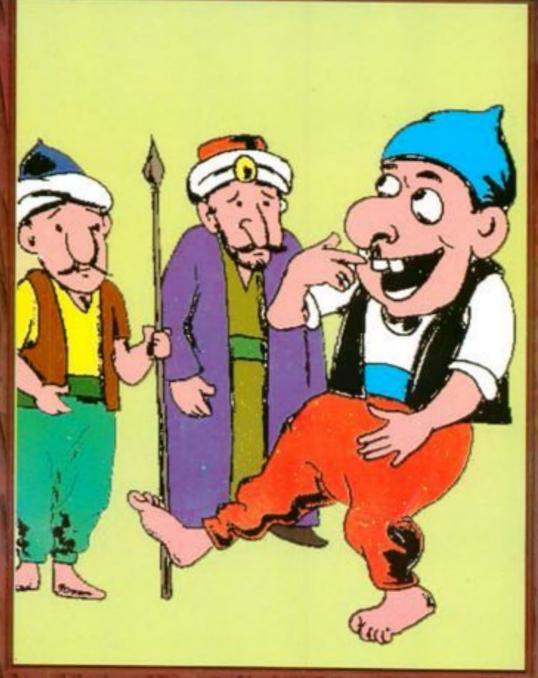

من الم ورسوم : شرقي حسن

مكتبة مصت ٣ شارع كاس مدتى - البخالا الأطباء في بلده لمعالجته ، ولكنهم عَجزوا عن شفائه ، فقال الأطباء في بلده لمعالجته ، ولكنهم عَجزوا عن شفائه ، فقال فم : كيف أكون مَلِكًا على كلّ هذه البلاد ، ولا تستطيعون شفائى ؟ كيف أحتاج إليكم وأنا الملك عَليكم ؟



٢ - خافَ الأطبّاءُ من بَطشِ السملِك ، فذهبوا إلى كبيرِ الحُكَماء ، وكانَ فقيهًا في الدّين مُؤمِنًا باللّهِ الواحِد ، وكانَ فقيهًا في الدّين مُؤمِنًا باللّهِ الواحِد ، وأخبروه ، فذهب إلى الملِكِ فلمّا رآهُ الملِكُ عنده ، قالَ له : إنّني لا أشعُرُ بالسّعادة .



٣ - قال كبيرُ الحُكماء: هذا طبيعي يا مولاى ، فنحنُ عِبادَ الله نشعرُ بالسَّعادةِ أحيانًا وبالشَّقاءِ أحيانًا أخرى ، ونشعرُ باللَّه نشعرُ بالسَّعادةِ أحيانًا وبالشَّقاءِ أحيانًا أخرى ، ونشعرُ بالقُوَّةِ مرَّةً وبالضَّعفِ مرَّةً أخرى ، وهذا هو حالُ كُلِّ البَسَر . غضِبَ المَلكُ وقال : ولكنَّنى ملكُ البلاد ، عِشتُ طِوالَ عمرى قويًّا يخافنى عِبادى . قاطعَهُ كبيرُ الحُكماء : تقصِد عِبادَ اللهِ يا مَوْلاى !



٤ ــ قالَ الــملِكُ مُستَغرِبا : أراكَ تُريدُ أن تَقولَ شَيْئا ،
 فهاتِ ما عِندَك .

قَالَ كَبِيرُ الْحُكماء: لاحظَ الجَميعُ أنَّكَ كلَّما تحدَّثتَ عن شَىء قُلت: أنا المَلِك، فكيفَ يُصيبُنى ما يُصيبُ عامَّةَ النَّاس؟ ضحِكَ المَلِكُ وقال: حقًا هذا ما أقولُه.



٥ ـ قالَ كبيرُ الحُكَماء: ألا تعلَمُ يا مَولاى أنَّ « اللّبك » اسم من أسماء اللّهِ الحُسنَى ؟ قال اللّك : لم يُخبرنى أحدٌ بذلك . قال كبيرُ الحُكماء: « اللّبك » هو الّذى يَستَغنى بذاتِهِ وصيفاتِهِ عن كلّ مَوجودٍ سِواه ، وكلُّ مَوجودٍ سِواهُ مَملوك له .



7 ـ قالَ الملك : هـذا هو « الملك الـمُطلق » قال كبيرُ الحُكماء : وأنا لا أتصوَّرُ أبدًا أن يكونَ العبدُ مِنّا « مَلِكًا مُطلقا » . فأنت يا مَولاى لا تستطيعُ أن تستغيى عن كل مُطلقا » . فأنت يا مَولاى لا تستطيعُ أن تستغيى عن كل مَوجودٍ سواك . فالعبدُ مِنّا فقيرٌ إلى اللهِ سُبحانَهُ وتعالى ، فلو أنّك استغنيت عن كلّ مَوجود ، لم تستغن مُطلقًا عن الله .



٧ - قال الملك وهو يتألم من مَرضِه: حَديثُك هـذا يُوضِّح لَى الشياءَ كُنتُ أَجهَلُها تَماما. قالَ كبيرُ الحُكماء: هُناك يا مولاى أشياء إنْ مَلكتَها ولم تَملِكُك ، وإنْ أطاعتك ولم تُطعها ، كنت حقيقًا أن تَكونَ مَلِكا مُطْلَقا. قالَ الملك: سأستَمعُ لِما تَقول ، على أن تُخبِرنى بَعدُ بعِلاجٍ مرضى ، فما هي هذه الأشياء ؟



۸ ــ قال كبيرُ الحُكماء: هذه الأشياءُ هى مَيلُ قلبك وشَهو تُك ، وغَضبُك ولِسائك ، وغيناك ويَداك ، وسائرُ اعضائك ، وغضبُك ولسائك ، وغيناك ويَداك ، وسائرُ أعضائك ، ثم جُنودُك ورَعاياك بالحَق . قال الملِك : أعلمُ تَمام العِلم أنَّ جُنودى ورَعاياى إنّما يُطيعوننى خَوفًا ورُعبًا من بَطشى ، حيثُ لا أتَحكُمُ فى غَضبى .



٩ \_ قالَ كَبيرُ الحُكماء: ها هو الوقتُ قد جاءَ يا مَولاى ، لتكون جَديرًا بالصَّفةِ الَّتى تُقرِّبُك من اللهِ تَباركَ وتَعالى . فهذا السَمُلكُ الَّذى أنت فيه إنّما هو عَطِيَّةٌ إليكَ من « المَلِكِ المُطلق » الّذى لا شَريكَ له فى مُلكِه ، وأنت الآنَ وفى كل وقت فى أشد الحاجَةِ إلى اللهِ « المملِكِ المُطلق » ليُعينَك على مَرضِك ويُهدَّئَ من نَفسِك .



۱۰ – ابتسم اللك وقال: أعِدُك يا صاحبى أن أكون جديرًا بهذه الصّفة ، ولكن أخبرنى أوَّلاً بعِلاج مَرضى حتى يَبتَعدَ الشَّقاءُ عَنى . قال كبيرُ الحُكماء: لقد اوقعتنى الآن فى حَيْرَةٍ يا مَولاى ، ولكن لا بَاس! فسأخبرُك بعِلاج مَرضِك وهو بَسيطٌ جدًّا ، أنْ تَلبَسَ حِذاءَ رَجلٍ لم يَذُق طعمَ الحُزنِ فى حَياتِه.



11 - ضحِكَ اللَّكُ وقال : التَ الله اوْقَعْتَنَى فَى حَيرَةٍ شُديدَة . وراح اللَّكُ ورِجالُ قصرِه وجُنودُه وأَتْباعُه يَبحثونَ فَى كُلِّ مَكَانَ عَن هَذَا الرَّجُلِ السَّعيد ، اللّذى لم يَلُقُ طعمَ الشَّقاء في حَياتِه ، ولكن أينَ يَجِدونَه ؟





سَعَادَتِه ، فقالَ لهما : إنّنى قانِعٌ دائمًا ، وراضٍ بما يرزُقُنى اللّهُ سَعَادَتِه ، فقالَ لهما : إنّنى قانِعٌ دائمًا ، وراضٍ بما يرزُقُنى اللّهُ تباركَ وتَعالى مَلِكُ السّمَواتِ والأرض ، ومُؤمِنٌ بأنَّ الخَيرَ كلّه من عِندِ اللّه ، وأن الشَّرَّ كلَّهُ من عندِ النّاس .



1 ٤ - ما إنْ سَمِع رجالُ القَصِرِ ذَلك ، حتى انْقَضَوا على الرَّجلِ الفَقيرِ الَّذي لم يَذق طَعمَ الشَّقاءِ في حَياتِه ، ليَخلَعوا حِذاءَهُ من رِجلَيْه لِيرتَديه المَلك ، ولكنَّهم فوجنوا بأنَّه لا يَلبَس في رِجلَيْه أيَّ حذاء ، فدُهِ ش المَلك ، وإذا بِكبيرِ الحُكماءِ يَضحَك .



10 \_ ابتسم الملك وقال: سبحان الله! لقد علمتنى 
دَرسًا لن أنساه. قال كبير الحكماء: إقطع طَمعَك عن الدُنيا
تكن مَلِكًا في الدُنيا والآخِرة، واطلب حاجَتك من الله فهو وحده المملك الحق سبحانه.

فذهبَ الملِكُ إلى فِراشِه ، وراحَ يَبكى ويَطلُبُ منَ اللّهِ سبحانَهُ وتَعالَى أن يَشفِيَه ، فهو وَحدَه القادِرُ على أنْ يَشفِيَهُ من مَرضِهِ .

